# عمر بن الفارض

## سلطان العاشقين

تأليف ، مأمون غريب

اسب (<u>هٔ (ارزلا</u>هٔ بسانیهٔ)

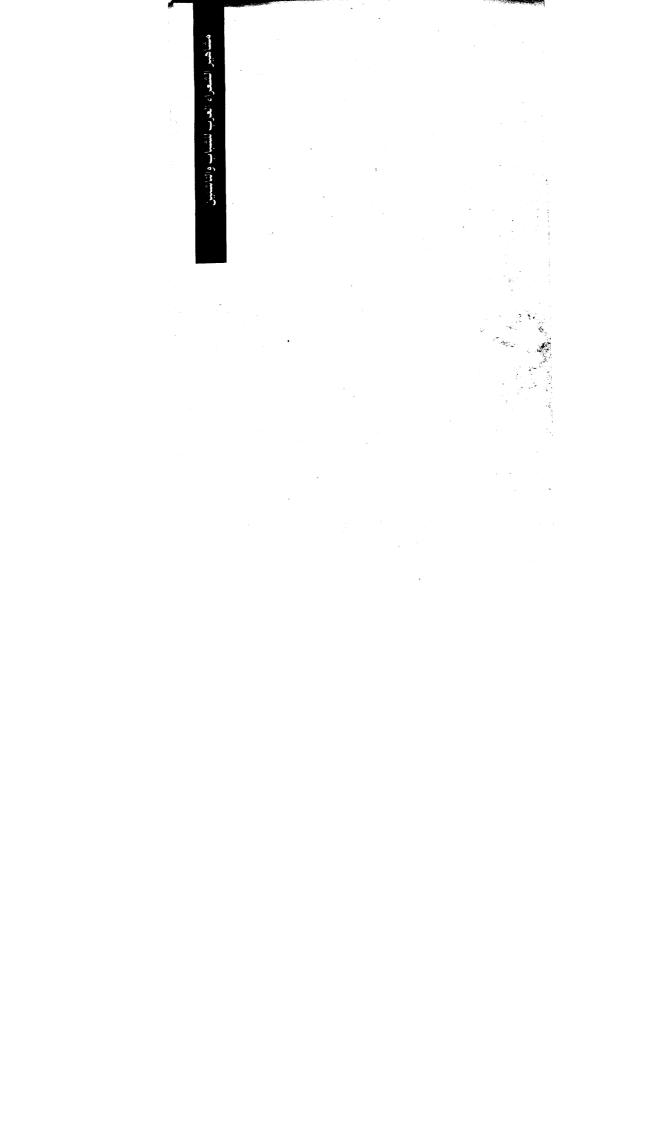

الدارالهصريةاللبنانية

16 عبد الخالق ثروت. ص.ب 2022 برقيا دار شادور. القاهيرة. ت: 3923525 - 3936741. فاكس: 3909618

رقم الإيداع : 7712/ 2001 السترقيم الدولسي : X - 658 - 270 - 977 الطبعة الأولى : ربيع الأول 1422 هـ ـ يونية 2001 م جمع رطبع: مربية للطباعة والنشر تليفرن: \$325609 - 3251043 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة عمر بن الفارض



.

,

• ...

### المتويات

- 9

|                                                             | , na          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| ه السلسلة وهؤلاء الشعراء                                    |               |
| دمة                                                         | ١٧            |
| ب والتصوف الإسلامي                                          | , <b>*1</b> , |
| عات من حياة ابن الفارض    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ | **            |
| يب في حياة ابن الفارض                                       | ٣٧            |
| مر بن الفارض بين المؤيدين والمعارضين                        | 84            |
| ذج من أشعار ابن الفارض                                      | <b>0 V</b>    |
| اِجع                                                        | 77            |

ديوان العرب . . وسجل حياتهم . .

لشعر

والشعراء هم أصحاب الرأى والتعبير على مرِّ العصور . .

ومن مظاهر تقدير العرب للشعراء أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل الأخرى فهنأتها ، وصنعت الأطعمة ، واجتمع النساء يلعبن المزاهر \_ كما يصنعون في الأفراح \_ لأن الشاعر كان لسان القبيلة ، وهو الذي يمثل الحماية لأعراض الناس ، وهو المدافع عن أحسابهم ، والمُفاخِر بهآثرِهم . . والمُمجِّدُ لذكرهم .

وكان العـرب لا يهنئون إلا بغلامٍ يُولَـد ، أو شاعر ينبغ فيهـم ، أو فرس تنتج . . !

وقد أجمع دارسو الأدب العربى على أن الشعر يمثل جوهر الثقافة العربية، حتى أن أية دراسة عن الشعر العربى يمكن أن تكون دراسة عن الثقافة العربية والوجدان العربى معًا .

وقد اعتاد المؤرخون أن يقسموا عصور الأدب العربي إلى مراحل متتالية . . . . . . . . . . . . أو التغيَّر السياسي داخل المجتمع ، مما يؤثر ويتفاعل مع تطور الشعر وأساليب تعبيره . . .

- فالعصر الجاهلي مثلاً يبدأ قبل ظهور الإسلام بنحو مائة وخمسين سنة ، وينتهي بظهور الدعوة الإسلامية . . ـ ويبــدأ العصر الإمىلامي منذ ظهــور الدعوة . . وينتهى بــانتهاء عصر الخلفاء الراشدين . . وظهور الدولة الأموية سنة ٤١ هــ .

\_ ويبدأ العصر الأموى منذ ولاية معاوية بن أبي سفيان سنة ٤١ هـ حتى قيام الدولة العباسية سنة ١٣٢ هـ .

- أما العصر العباسي الأول فيبدأ بقيام الدولة العباسية سنة ١٣٢ هـ حتى قيام دولة بني بويه عام ٢٣٤ هـ .

ويبدأ العصر العباسى الثانى منذ قيام دولة بنى بويه حتى هجوم المغول على بغدادسنة ٢٥٦ هـ وانقسام الدولة العربية الكبرى إلى دول صغرى وإمارات شرقاً وغرباً.

- ثـم يبدأ عصر النهضة الحديثة منـ فقيام دولـة محمد على حتى وقتنا الراهن . .

وهو تقسيم لا نظن أنه يخضع لحدود قاطعة فاصلة لكل عصر تبدأ وتنتهى بقيام دولة وسقوط أخرى . ولا نظن أيضاً أن الأدب يمكن أن يغير جلده هكذا بين يوم وليلة \_ كها تتغير الظروف السياسية \_ وإنها يعنى هذا التقسيم أن ملامح الأدب في عصر ما تستكمل مقوماتها في ظل ظروف سياسية واجتماعية معينة ، وتخفت بعض من ملامح أو يضاف إليه ملامح أخرى في عصر تالي . . وهكذا !!

ولابد أن الشعراء الذين أخلصوا لفنهم كانت لهم مواقفهم المتباينة في ظلال هذه العصور المتالية ، فلم يكن ذكرهم خافتاً ، ولا لونهم باهتاً ، ولا صوتهم ضائعاً في زحام التحولات السياسية المختلفة ، ومن ثمَّ تنوع ولاؤهم ، وتميزت أساليبهم ، وتعددت مذاقاتهم ورُوَّاهُم وتجاربهم ، فتجاوزوا سمت العصر ، واخترقوا حاجِزَ الزمن ، ليصلوا إلينا شاخين قادرين معبرين عن جوهر الإحساس الإنساني ، على حين أسدل الزمن على مَنْ لم

يمتلك هذه القدرة عباءته السوداء ، وطواهم في جُبِّ النسيان ، لأنهم لم يفلحوا في التعبير عن عصرهم ، ولا استطاعوا أن يصلوا إلينا كما وصل غيرهم .

ولا شك أن القارىء المعاصر - فى زحام الحياة الضاغطة المهمومة - فى حاجة ملحَّة إلى الاقتراب من عالم الشعر - قديمه ومعاصره - فى أبرز نماذجه وأفضل شعرائه ، وتنوع مذاقاته ، واختلاف بيئاته ، لكى يقف على عظمة هذا الفن العربى الذى تقدَّمَ كُلَّ شىء ، وأحرز السبق على غيره من الفنون العربية .

ونعتقد أن هذه العظمة هي جزء من عظمة التاريخ العربي والحضارة العربية . . وهي أيضاً بطاقة عبور صادقة إلى كل ما هو ساطع وناصع في السياء العربية ، تتحدى الغيم ، وعَصْفَ الربح ، واعتداء الساخطين على مقدرات هذه الأمة العربية .

ولأن الشاعر شاهد على عصره ، فقد أولينا هذا المعنى اهتماماتنا واختياراتنا ، فوقفنا في باب كل عصر نطرقه ، ونستخلص منه كنوزه الشعرية التي تمثله خير تمثيل .

وآثرنا في خطتنا أكثر من عنصر يكمل دائرة الفائدة . . أهمها :

أولاً: أنها سلسلة موجهة للشباب والناشئين . . لهذا فإنها تتخذ منهجاً ختلفاً يبتعد بقدر الإمكان عن المناهج الأكاديمية التي قد يعافها ذوق أولادنا .

ويلتزم هذا المنهج تقديم الشاعر من خلال سيرة حياته بأسلوب مبسط يجمع بين الدراما والسَّرد والنص الشعرى . . يهدف إلى كسر الملل والرتابة . . وتقريب القارىء الشاب إلى عالم الشاعر الإنساني والفنى معاً . . بحيث يحرج القارىء من الكتاب بمعرفة غير محدودة

بالشاعر وعصره وتجربته الشعرية وأثرها في مسيرة الشعر العربي . . وكيف نقل الشاعر بحسه وقدرته مشاعره وأفكاره إلى عصره ومجتمعه بل إلى عصرنا الراهن في إيجابية وعطاء ممتد متجدد .

ثانياً: أن يكتب عن هؤلاء الشعراء أساتذة وأدباء وشعراء ممتازون ، على درجة عالية من الرغبة الداخلية في هذه المشاركة ، والإيمان العميق بجدوى هذه الرسالة ، والقدرة على العرض والتبسيط والالتزام بخطة السلسلة.

ثالثاً: أن تبدأ هذه السلسلة بالشعراء المعاصرين ، باعتبار أن القارىء المعاصر قريب إلى حسّ هؤلاء الشعراء وتجاربهم ولغتهم وخيالهم . . ثم نعود القهقرى إلى العصور السابقة ، وقد تسلح القارىء بذخيرة من الفهم والتذوق تجعله يقتحم تلك العصور في شغف وإقبال .

رابعاً: ألاَّ تقتصر هذه السلسلة على تقديم شعراء بعينهم في بيئة بعينها ، وإنها هي تنظر إلى خريطة الشعر العربي من المحيط إلى الخليج في وحدة فنية مترابطة ، تحقق للقارىء المعاصر هذا الحسّ العربي الممتاز الذي لا يدانيه حسّ آخر في أي منطقة من العالم .

ولابد أن المهمة على هذا النحو صعبة ودقيقة . . !

لكننا على يقين أن الإخلاص والإيهان بجدوى ما نُقبل عليه كفيلان بتذليل كل الصعاب ، وتيسير كل الدروب العسيرة ، وتقدير كل قاصٍ وبعيد .

ولا نملك في نهاية هذه العجالة إلا أن نشكر من كل قلوبنا كل من أسهم في إذكاء نار الحماس لإصدار هذه السلسة الجميلة من الأساتذة والأدباء والشعراء المشاركين .

كما لا نستطيع أن نغفل ترجيب الصديق الناشر محمد رشاد . . حينها تقدمنا إليه بهذه الفكرة ، وكيف أصر على إخراجها بهذا المنهج الخاص ، الذى نتمنى أن يكون مختلفاً عن أى منهج سابق .

أما الصديق العالم اللغوى المدقق الأستاذ محمد فتحى أبو بكر . . فله من القلب كل الدعاء وكل الشكر على ما يبذله من جهد خَلاَق متفانِ وراء كل كلمة ، وكل جملة ، وكل إضافة جيدة .

ولك أيها القارىء الشاب . . هذا العمل الذى يمثل عصارة قلوب الذين شاركونا بالحب والعطاء . !

والله الموفق ،

أحمدسويلم

•

شخصية «عمر بن الفارض» من أهم الشخصيات فى تاريخ التصوف الإسلامى، لما تركه من تراث تداولته الأجيال ولا تزال . . ويدور محوره حول «الحب الإلهى»، فقد عاش الرجل حياته منذ عرف الطريق إلى الله ، وهو يتربَّم بأعذب الأشعار فى حب الذات الإلهية .

وقارىء هذا الشعر العذب \_ بل البالغ العذوبة والجهال، برغم بعض الغموض المحبب الذى قد نجده فيه ، لأن هذا الغموض من طبيعة الشعر الصوفى على العموم \_ قارىء هذا الشعر يشعر بجو روحانى خالص ينقله إلى عالم بالغ الشفافية والجهال . . عالم لا يحسّه إلا من يتذوق قيم الجهال الوحى .

ومعنى الأنس بالله \_ جل جلاله \_ إنها أشياء تحس . أشياء يتذوقها السالكون لطريق الله ، ويرون فيها جمالاً وحياة لا يشعر بها الغارقون في أوحال المادة ، أو الذين يعيشون حياتهم بعيدًا عن رحيق الروح .

هذا الجهال الذي يعيشه المتذوقة تحت أضواء مصابيحه ، جعل أحدهم يقول :

«إننا نعيش في لَذَّة وسعادة لو عرفها الملوك كِالدونا عليها بالسيوف. . »!

وهذه النشوة التي يستشعرها المحبون ، هي التي جعلت «رابعة العدوية» \_ أول من رسم طريق الحب الإلهي في تاريخ الزهد \_ جعلتها تقول:

أُحبُّك حُبَّيْن: حُبَّ الهُوَى وحبًّ الأنك أهلٌ لذاكا فأما الذي هو حبُّ الهُوَى فَشُغْلِي بذُكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكا وأما الذي أنت أهلٌ له فكشفُك لِي الحُجْبَ حتى أَرَاكا فلا الحمدُ في ذا ولا ذاكَ لي ولكنْ لكَ الحمدُ في ذا ولا ذاكَ لي

#### وهذا الحب هو الذي جعلها تقول:

« ما عَبَدْتُ الله خوفًا من ناره ، ولا طمعًا في جَنَّتِه ، فأكون كالأجير السوء ، وإنْ خاف عمل . بل عبدتُه حُبَّا لَهُ ، وشوقًا إليه » .

وكانت بذلك مُؤسِّسة لمدرسة الحب الإلهي . .

وجاء «ابن الفارض» ليدعم أساس هذه المدرسة ، ويرسم لها نهجًا قويبًا، وهو لا يتحدث فى ذلك من خلال رؤية نظرية ، أو كلمات يخطها على الورق، ولكن من خلال أن يعيش تجربة الحب الإلهى نفسها ، وأن يتذوق ما تفيضه عليه من أنوار ، وما تمده هذه التجربة من فيوضات روحية نراها فى أشعاره .

وقد استقى الصوفية هذا المعنى من قوله تعالى في سورة المائدة :

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يُرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ء فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُعَلِمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾

[المائدة: ٥٤]

وقوله تعالى في سورة البقرة:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٓ الْشَدُّ حُبَّا لِتَلَةِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ الإِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] وإذا كان «ابن الفارض» شديد الحب لله ، فقد أحب أيضًا رسوله الخاتم عمدًا عليه الصلاة والسلام ، عملاً بقوله تعالى :

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُنجُبُونَ ٱللَّهَ ۖ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ

[آل عمران: ٣١]

ولا معنى للحياة عند «ابن الفارض» بدون هذا الحب ، فحب الله هو الذي يجعل للحياة معنَّى ، وإلاَّ أصبحت حياة مليئة بالجفاف والخواء . . فهو القائل:

إن الغرامَ هو الحياةُ فَمُتْ به

صَتًّا فحقُّك أن تموتَ وتُعْذَرًا ﴿

وحول حياة هذا الصوفي الشاعر ، أو هذا الشاعر الصوفي ، الذي

استلهم من تجربته الروحية كل هذه الأشعار التي كانت صدى لموّاجِده، سوف نبحر إلى عالمه الخصب ، أو بمعنى أدق ، سوف نشير مجرد إشارة إصبع إلى حياة مليئة بكل ما هو جدير بالحياة . .

سوف نعيش مع «عمر بن الفارض» القائل: ومَنْ لم يَمُتْ فى حُبِّه لم يعشْ به ودُون اجتناء النحلِ ما جَنت النحلُ . . إنه إبحار فى عالم سلطان العاشقين « عمر بن الفارض » .

مأمون غريب

بدأ « الزهد » فى الإسلام مع ظهور الإسلام نفسه . . وقد وجد بعض الصحابة فى زهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعده عن الدنيا ، وعمله للآخرة برغم أعباء الرسالة والجهاد فى سبيل نشر الدين . . وجد هؤلاء الصحابة فى الرسول عليه الصلاة والسلام خير قُدْوَة لهم . . فها هى ذى «عائشة» رضى الله عنها تقول عن الرسول الكريم : « كان رسول الله على يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم » .

وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدماه ، حتى أن زوجاته قُلْنَ له :

« أَتَتَكَلَفَ كُلُّ هَذَا وَقَدْ غَفَر اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر ؟ » .

فقال : « أفلا أكونُ عبدًا شكورًا » .

وهو القائل ـ كما يروى «البخارى» : ﴿ إِنَّ عَيْنَيَّ تنامِإنَ وَلَا يَنَامُ قَلْمِي ﴾ .

وقد زادت حركة الزهد فى الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية الكبرى، التى استطاع المسلمون خلالها هزيمة الفُرس، واقتطاع أجزاء هائلة من الإمبراطورية الرومانية، فتدفقت الغنائم، وعَمَّ الرخاء، وعاش البعض فى دعة وترف، فكان رَدُّ الفعل على هذا ازدهار حركة الزهد أيضًا، وظهور أعلام في هذا الاتجاه، أمثال «الحسن البصرى»، ثم «رابعة العدوية» التى

ترنمت بالحب الإلهى، وهذا التيار هو الذي مَهَّدَ لقيام التصوف الإسلامي المُشتَمد من الكتاب والسنة . .

وهذا التصوف الإسلامي البعيد عن الروافد الأجنبية الدخيلة هو الذي يهمنا هنا ، باعتباره قربي إلى الله عز وجل، وابتغاء وجهه الكريم، وابتغاء ما أعده للمتقين من نعيم في العالم الآخر .

انتشر الزهاد والمتصوفة فى أنحاء العالم الإسلامى، وبرز منهم أعلام فى كل مكان، وأصبح ذكرهم على كل لسان، وصاروا كالنجوم التى تهدى الحائرين فى بيداء التيه فى الظلام.

وما إن جاء القرن الخامس الهجرى ، حتى رأينا مفكرًا كبيرًا كالإمام «الغزالى» يشنّ هجومًا عنيفًا على الفلسفة، وما فيها من متاهات فكرية، ويهاجم الباطنية وما نشروه من ضلال ومفاسد ، ورأى أن الطريق السوى هو طريق الصوفية المستمد من الكتاب والسنة، وذلك بعد رحلة من الشك خاضها. . وقد وصف هذا الاتجاه الذي اطمئن إليه قلبه بقوله :

" نظرتُ إلى نفسى. فرأيت كثرة حُجُبها؛ فَلَـ خلتُ الخلوة، واشتغلت بالرياضة والمجاهدة أربعين يومًا ، انْقَدَح لى من العلم ما لم يكن عندى، وأَصْفَى وأرَقَّ عما كنت أعرفه ، فإذا فيه قوة فقهية . . فرجعت إلى الخلوة ثانيًا أربعين يومًا ، فانقدح لى علم آخر أرَقُّ وأَصْفَى مما حصل عندى أولاً، ففرحت به . . ثم نظرت فيه ، فإذا فيه قوة فطرية ، فنظرتُ فيه ، فإذا به قوة ممزوجة بفهم ، وبه ألحق بأهل العلوم اللَّدُنيَّة ، فقلت : إن الكتابة على المحوليست كالكتابة على الصفاء الأول والطهارة الأولى . . . » .

وخرج الإمام «الغزالى» من تجربته \_ كها ذكر فى كتابه « المنقذ من الضلال» \_ قائلاً : «... إنى علمتُ يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى، خاصة أن سيرتهم أحسن السِّير ، وطريقهم أصوب الطُّرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكهاء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلهاء ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بها هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلاً . فإن جميع حركاتهم وسكناتهم \_ في ظاهرهم وباطنهم \_ مقتبسة من نور مشكاة النُّبُوَّة . وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يُستضاء به » .

وأصبح التصوف حقيقة في نسيج الفكر الإسلامي عبر مختلف العصور. . وابتداءً من القرن الثاني للهجرة ، حيث رأس «الحسن البصري» متصوفة البصرة ، و«إبراهيم بن أدهم» في بَلْخ ، ولبس هؤلاء الصوفية الصوف . . أي تَصَوَّفُوا !

وقد ظهر منهم المفكرون في القرن الثاني الهجري ، أمثال «المحاسبي»، و«ذي النون المصرى» ، اللَّذَيْن أخذا في وصف النفس ومقاماتها .

ورأينا من الصوفية مَنْ يتحدث عن حال الفناء، كـ«أبي يزيد البسطامي»، حيث يصل المريد إلى مرتبة الفيض والإلهام.

كما ظهر التصوف الفلسفى وما فيه من مغالاة، فقال أصحابه بالاتحاد. أى أن تتلاشى شخصية العبد فى خالقه . حيث نرى المغالاة التى ظهرت فى آراء «الحلاج» الذى نادى بنظرية الحلول، فَاتَّهِمَ بالجنون والزيغ، وعُدِّب إلى أن مات فى أوائل القرن الرابع .

وقد تصدّى الفقهاء لمثل هذه النظريات الغريبة، فهاجموا مَن يقول بالاتحاد والحلول والفناء، وغير ذلك من الآراء الفلسفية التى دخلت على التصوف فأفسدته . .

هذا ، وقد ظهر التصوف السُّنِّيّ الذي اتبعه مَنْ أراد أن يبتعد عَمَّا يُوقعه في الشبهات . . وكان على رأس هؤلاء إمامُ القرن الخامس الهجري ، «الإمام أبو حامد الغزالي »، الذي هاجم المبتدعين ، ونادي أن هناك عَالَمْنِ : عالم الظاهر ، وعالم الباطن :

\_عالم الظاهر الذي يُذرَكُ بالحواس.

ـ وعالم الباطن ووسيلته الفيض والإلهام . . ولكن هذا الفيض لا يتم عن طريق الاتحاد أو الحلول ، وإنها عن طريق الكشف الروحى بالمجاهدات الروحية ، والعبادات . . وفي إطار الكتاب والسنة .

وفى القرن السادس انتشر التصوف ، متمثلاً فى الطرق الصوفية على يد «أحمد الرفاعي»، و «عبد القادر الجيلاني» . وفى القرن السابع المجرى انتشرت الطرق الصوفية بعيدة عن التفلسف، معتمدة على الزهد والتقوى، والخوف من الله ، وحب الله . . واتخذوا من كل ذلك وسيلة إلى القرب من الله عز وجل .

وإذا كان الفقهاء قد هاجموا الشَّطَحات التى ظهرت من بعض رجال التصوف ، خاصة أنه دخل هذا المجال بعض الأدعياء الذين ادّعوا أنهم مُعْفَوْنَ من التكاليف الدينية !! ومن ثَمَّ خرج من رجال التصوف من يَرُدُّ على افتراءات هؤلاء الغلاة من أمثال «عبد الكريم القُشَيرى» ، المتوفى سنة على افتراءات هؤلاء الغلاة من أمثال «عبد الكريم القُشَيرى» ، المتوفى سنة الطريقة . وبعده حجة الإسلام الإمام «أبو حامد الغزالى» صاحب المصنفات العظيمة فى التصوف، ومنها «إحياء علوم الدين»، وغيرها. . وقد ردَّ هؤلاء على الأدعياء المنتمين إلى المتصوفة ، حتى يعود للتصوف وجهه المشرق السليم المبنى على الكتاب والسنة . .

فإذا كان الصوفية قد زهدوا في هذه الحياة الدنيا ، فلهم في الرسول الأعظم القدوة والمثال . .

وإذا كان هدف الصوفية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ، فهذا التقرب يكون بالعبادات التي فرضها الدين الحنيف، وقراءة القرآن الكريم، وعدم الانحراف عَمَّا نَادَى به الإسلام من تعاليم ، متمسكين بالحديث القدسى :

« من عادى لى وَلِيًّا فقد آذنتُه بالحرب. . وما تَقَرَّبَ إلىَّ عبد بشىء أحب اللَّيَّ من أداء ما افترضتُه عليه . . ولا يزال عبدى يتقرب إلىَّ بالنوافل حتى أُحبه، فإذا أحببتُه كنتُ سَمْعَه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها . وإن سألنى أعطيته ، ولئن استعاذنى لأعيذنَّه ».

وبذلك نبذ الصوفية هؤلاء الأدعياء ، الذين يَدَّعُون إلغاء التكاليف ، فلابد من إقامة الشريعة للوصول إلى الحقيقة !

وعندما بدأ الصليبيون حملتهم المسعورة يريدون ذهب الشرق، ونهب ثرواته باسم الدين، الحَمَّدَ المسلمون لدَرْءِ الخطر الذي بدأ في غزو الشام في القرن السادس الهجري . .

وكان للصوفية دورٌ مهم فى هذه الحروب، فقد شجعوا على قتال الصليبين، وكانت لهم إسهاماتهم الفعالة فى هذا المجال فى إثارة النخوة والحمية والحياسة، وفى رفع الروح المعنوية للجنود المسلمين، وتقديم أرواحهم رخيصة فى سبيل الذّود عن بلاد الإسلام، مما جعل قصلاح الدين الأيوبي» \_ الذى انتصر على أعدائه فيها بعد فى معركة (حطين) وغيرها من المعارك \_ أن يحتفى بهؤلاء الصوفية، بأن أقام لهم «الزوايا» بنفس الحياس الذى أقام به المدارس لأهل السنة.

وقد ازدهر التصوف فى العصر الأيوبى، وبرز من هؤلاء المتصوفة «محيى الدين بن عربى»، الذى انتقل إلى دمشق ، وتوفى بها سنة ٦٣٨ هـ . و«عمربن الفارض» الذى ولد فى مصر ودفن تحت ثراها، وترك أثرًا عريضًا بعد وفاته سنة ٦٣٢ هـ .

جاء «كمال الدين الفارض السعدى» إلى مصر مهاجرًا ، قادمًا من «حماة» بالشام . . وكان الرجل على جانب كبير من العلم والفقه ، بجانب ورعه وتقواه .

وقد عمل فى أول الأمر بعمل له صلة بالقضاء، ومن هنا سُمِّى بالفارض، لأنه كان يقوم بكتابة فروض النساء على الرجال. ثم عُيِّنَ نائبًا عن الخليفة فى القاهرة، وعندما عُرِضَ عليه منصب قاضى القضاة رَفَضَ هذا المنصب، ليتفرغ للعبادة فى الجامع الأزهر، وظل على هذه الحال إلى أن لقى ربه تعالى راضيًا مَرْضِيًّا.

وقد ولد له «عمر بن الفارض» في القاهرة سنة ٥٧٦ هـ ، وكان العصر هو بداية العصر الأيوبي في مصر . .

ولأنه وُلد فى هذا البيت المحب للعلم والدين ، فقد درس «عمر بن الفارض» علوم الدين والتصوف ، وتتلمذ على كبار علماء عصره من مصر ومن الوافدين إليها من مختلف أنحاء العالم الإسلامى، أمثال «ابن عساكر» و«الحافظ المنذرى».

وكان والده يشجعه على الزهد والتصوف. ويشجعه على الذهاب إلى وادى المستضعفين بالجبل المقطم حتى يخلو بنفسه ، وحتى يقوم بالعبادة والنُّسُك، ومن ثَمَّ تاقت نفسه إلى هذا العالم الجميل، عالم الروحانيات البعيد عن الترف والخمول واللهو.

لقد تاقت نفسه إلى ما عند الله . . وآثر أن يعيش لله وبالله . . كها تاقت نفسه أن يفتح الله عليه من العلوم اللَّذُنية حتى يشعر بتلك النشوة التي لا يشعر بها إلاَّ من يتذوق حلاوة الإيهان ، وجمال اليقين، وروعة القرب من الله .

وكان من المكن أن تظل حياة «ابن الفارض» تسير على نفس هذه الوتيرة . . إنسان عاش للزهد والعبادة ، شأنه فى ذلك شأن غيره من الذين يفضلون العيش فى وادى المستضعفين ، فيعيشون عيشة الزُّهَّاد والصوفية إلى أن ينتهى أَجَلُهم ويُوسَّدُون الثَّرى . .

ولكن حَدَثَ ما غيَّر وجه الحياة عند «ابن الفارض» . . فقد قيل إنه دخل ذات يوم إلى الجامع لصلاة الجمعة ، وكان الخطيب يخطب فى المصلين، ومن المفروض أنه عندما يقوم الخطيب بالخطابة يلزم الجميع الصمت والاستماع إلى ما يقوله ، ولكن «ابن الفارض» فوجىء برجل بدلا من أن ينصت لخطبة الجمعة أخذ يُعنَّى !! وارتسمت علامات استفهام كثيرة فى ذهن «ابن الفارض» . . ما الذى حَدَا بهذا الرجل إلى الغناء وعدم الاحتفاء بالخطيب ؟ وعزم أن يقوم بتأديب هذا الرجل بعد الانتهاء من الصلاة .

وانتهت الصلاة . . وتوجه «ابن الفارض» نحو الرجل .

ولكن الرجل قال له:

قَسَمَ الإلْهُ الأمْرَ بَيْنَ عبادِهِ فالصَّبُّ ينشدُ والخَلِيِّ يُسَبِّحُ ولَعَمرىَ التسبيحُ خيرُ عبادةٍ لِلنَّاسِكِينِ وذا لقوم يصلُحُ.

وأيقن «ابن الفارض» أن هذا الرجل لم يكن يُغنى . . ولكنه كان في حالة وَجُدِ .

وهناك حادث آخر ساعد فى تحول «ابن الفارض» إلى الصوفية وسلوك طريق الحقيقة، فقد كان «ابن الفارض» كثير السياحة إلى الأماكن الخلوية فى المقطم . . يتأمل ويتعبد . .

وذهب ذات يوم للصلاة فى أحد مساجد الحنفية (المدرسة السيوفية). . فوجد شيخًا بقًالاً يتوضأ وضوءًا غير مرتب، فاعترض عليه «عمر بن الفارض» قائلاً: يا شيخ، أنت فى هذه السِّنِّ فى دار الإسلام وعلى باب المدرسة بين الفقهاء وتتوضأ وضوءًا خارجًا عن ترتيب الشرع ؟!فالتفت إليه الشيخ البقّال وقال له: «يا عمر، أنت ما يُفتح عليك فى مصر، وإنها يُفتح عليك بالحجاز فى «مكة» شَرَّقها الله ، فاقصدها ، فقد آن لك وقت الفتح».

فَعَلِم «ابن الفارض» أن الرجل من أولياء الله تعالى ، وأنه يتستر بالجهل حتى لا يلتف الناس حوله ، ومن ثم يشغلونه عن عبادة ربه . واستجاب «ابن الفارض» للشيخ البقّال ، وعلم أن هذا الرجل هو شيخه الحقيقى . . وسافر إلى الحجاز ، وعاش فى مكة . . وتقلب بين مختلف أماكنها ، وهو يتذكر أنه يعيش الآن فى مكة ، البلد الذى ولد فيه النبى الخاتم عليه الصلاة

والسلام، وفوق ثراه عاش ، وجاءه فيه وحى السهاء، وجاهد وهو يُبلِّغ رسالة ربه.. فآمَن مَنْ آمن .. وكَفَرَ مَنْ كَفَر ، ولكن الرسول أدى الرسالة على أكمل وجه ، برغم ما أصابه من أَذَى المشركين ، إلى أن هاجر منها إلى المدينة . وخاض مع المشركين الكثير من المعارك حتى تحقق النصر، ودخل الناس فى دين الله أفواجا . ثم بدأ الإسلام زحفه الساحق بعد ذلك فى زمن الخلفاء الراشدين لينطلق إلى آفاق مختلفة، ويقضى على إمبراطوريات عاتبة ، كإمبراطوريتى الفُرْس والروم ، وينتشر نور الإسلام فى كل مكان ، وفى كل قارات العالم المعروف .

وفى غار حراء كان يتعبد ويتحنث قبل المبعث. . إلى أن جاءه الوحى وهو فى الغار، لتنزل أولى آيات القرءان الكريم :

﴿ أَقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* أَقْرَأُورَبُكَ أَلْا أَكْرَمُ \* ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ \* عَلَمُ ٱلْإِنسَانَ مَا لَوْيَعُمْ ﴾ صدف الله العظم الله العظم [ سورة العَلَق ، الآيات من ١ - ٥ ]

هنا مهبط الوحي . .

وهنا كأنت بداية انتشار الإسلام . .

وهنا بيت الله الحرام الذى أقام قواعده أبو الأنبياء «إبراهيم الخليل» عليه السلام. . وأصبح قِبْلة المسلمين في صلواتهم .

إنها أرض تفوح منها عبق الروحانيات .

أَخذ «ابن الفارض» يتعبد ويتهجد . . وعبر على الأماكن التي سارت عليها خطى الرسول ، حتى شفَّت روحه ، وامتلأ قلبه بالفتوحات الربانية . لقد عاش خسة عشر عامًا في ربوع الحجاز، ثم عاد إلى وطنه . . عاد إلى مصر إنسانًا آخر . . إنسانًا عميق الإيمان بالله . . شديد الحب له . . شديد

الحنين إلى موطن النبوة أيضًا. . حيث كان الحنين مازال يشده إلى أرض الرسالة الخالدة . . وقد عَبَّرَ عن ذلك بقوله :

يا سَمِيرى رَوِّحْ بمكة رُوحِى شاديًا إِنْ رَغِبْتَ في إِسْعَادِى كانَ فيها أُنْسِى معراجُ قُدْسِى ومُقامِى المقامُ والفتحُ بَادِى. كما نشعر بهذه الأشواق في قصيدته التي مطلعها: أَوْمِيضُ بَرْقِ بِالأَبْيرِقِ لاحَا أَمْ في رُبَى نَجْدٍ أَرَى مصباحا

وفيها يقول :

يا راكبَ الوجناءِ وُقِيتَ الرَّدَى إِنْ جُبْتَ حَزْنًا أَو طَوَيْتَ بِطاحَا وَسلَكَتَ نُعمانَ الأَرْاكِ فَعُجْ إِلَى وَاحِدَ نُعمانَ الأَرْاكِ فَعُجْ إِلَى وَاحْدَ السَّلامَ أَهَيْلَهُ عنَى وقُلْ وَاقْرَ السَّلامَ أَهَيْلَهُ عنَى وقُلْ غَادَرَتُه لجنابِكُم مُلْتَاحَا فسما بمكة والمقامِ ومَنْ أَتَى قسما بمكة والمقامِ ومَنْ أَتَى البيتَ الحرامَ ملبِّيًا سَيَّاحَا ما رَبَّح الصَّبَا شِيحَ الرَّبا ما رَبَّح الصَّبَا شِيحَ الرَّبا إلا وأهدتُ منكُمُ أَزْوَاحاً.

ويُرْوَى أن شيخه «البقال» استدعاه من مكة ليعود إلى مصر، فقد شعر أن شمس حياته في طريقها إلى الغروب، وأن عليه أن يعود إلى ثرى الوطن، حتى يمكنه أن يُشَيِّعَهُ إلى مثواه الأخير، قريبًا من المكان الذي شاهد تعبده في وادى المستضعفين في المقطم، فعاد إلى أرض الوطن ولبي رغبات شيخه.

ويقول الرواة: إن «ابن الفارض» كان شديد الوسامة، متواضعًا، محبًّا للناس، أَلُوفًا.. وبرغم معرفة الناس بالمنزلة الروحية التي وصل إليها «ابن الفارض»، فإنه لم يكن يسمح لأحد أن يُقبَّلَ يده.. وظل طوال حياته متمسكًا بالقرآن والسنة، فلم يقترف بدعة، بل ظل مواظبًا على فروض الإسلام، مُكثرًا من النوافل والصوم، مُعْرِضًا عن الدنيا، زاهدًا فيها.

ومعروف أن «ابن الفارض» تزوج وأنجب، فلم يعش حياة رهبانية، ولكنه كان شديد الحب لله. . وانعكس هذا الحب في وجدانه، فأصبح يتعاطف مع المحبين . . أليس هو القائل :

أهفُو إلى كُلِّ قلبِ بالغَرامِ لَـهُ شُغُـلٌ وكِـلِّ لسانِ بالهَوى لهِجُ وكُلِّ سَمْعٍ عن اللاَّحِى بـه صممٌ وكلِّ جفنِ إلى الإغْفاءِ لم يَعُج لاكان وَجُدٌ بـه الأماقُ جَامِدَةٌ ولا غرامٌ بـه الأشواقُ لـم تَهِجِ عَذَّبُ بها شئتَ غيرَ البُعْدِ عنك تَجِدْ أَوْقَى مُحِبِّ بما يُرضيك مبتهج

## وخُ ذْ بقية ما أبقيتَ من رَمَـقِ لا خيرَ في الحُبُّ إِنْ أَبْقَى على المُهَجِ

ويروى الرواة أيضًا أن «ابن الفارض» كان عازفًا عن السُّلطة والسلطان. فهو لم يتقرب يومًا إلى حاكم أو أمير ، ولا نازعته شهوة الشهرة، أو أن يكون معروفًا عند الناس، بل كان كلُّ همه أن يكون في رضًا من الله والناس.

كان محبًّا للناس، محبًّا للضعفاء والمساكين منهم، ولكنّ حبه الأكبر كان للنَّات الإلهية. . هذا الحب الذي أفصحتْ عنه قصائدُه التي تَرَثَّم بها في الحجاز وفي مصر .

وأكبر دليل على عزوفه عن متاع الحياة الدنيا، وعن الحكام. . ما حدث بينه وبين السلطان «الكامل» ، حاكم مصر في العهد الأيوبي . .

وخلاصة ما حَدَثَ، أن السلطان «الكامل» كان يجلس ذات يوم مع بعض العلياء ومجبى الأدب، وتطرق الحديث إلى قوافى الشعر، وأن أصعب هذه القوافى قافية «الياء» الساكنة، وإذا بأحد الحضور الذين كانوا على صلة بابن الفارض يحدثهم عن «ابن الفارض»، الذى استطاع أن يكتب قصيدة طويلة فى مائة وخمسين بيتًا، وهى (يائية ابن الفارض)، والتى مطلعها:

سائِقَ الأظْعانِ يَطْوى البِيدَ طَيُّ مُنعِمًا عَـرِّجْ على كُـثْبانِ طَـيُّ

وقرأ القصيدة لأنه كان يحفظها .

وأراد السلطان «الكامل» أن يبعث إلى «ابن الفارض» ألف دينار لإنفاقها على المتصوفة، وحاول الرجل أن يقنع السلطان بأن «ابن الفارض» لا يقبل

هدايا من أحد ، ولكن السلطان أصر ، وأحد الرجل المال واتجه إلى الجامع الأزهر، حيث كان «ابن الفارض» معتكفًا به ، وما كاد يراه، وقبل أن يحدثه عن المال الذي أَوْصَى به السلطان ، قال له «ابن الفارض» :

ـ مالك ولذكري في مجلس السلطان ؟! رُدَّ الذهب إليه !

فيا كان من الرجل إلا أن ردّ المال لصاحبه بعد أن شاهد غضب «ابن الفارض» لذكره اسمه في حضرة السُّلطان .

وكان من الطبيعى ألاً تمر هذه الحادثة بسهولة على السلطان الذى تعجب أن يكون هناك من يرد المال، ولكن وجد ذلك في هذا الرجل الصوفى الزاهد، فقرر أن يقوم بزيارته.

واتجه السلطان بالفعل إلى الأزهر الشريف ، وأحسّ «ابن الفارض» بأن السلطان في طريقه إلى المسجد ، فخرج من باب آخر ، واتجه إلى الإسكندرية ، حتى لا يرى السلطان ولا يراه السلطان .

وظل فى الإسكندرية أيامًا ، ولكنه شعر بالمرض ، فعاد إلى القاهرة . وعندما تناهى إلى سَمْع السلطان الحالة الصحية لابن الفارض ، عَرَض عليه أن يُقيم له قبرًا بجوار قبره الذى أعده لنفسه بقبة الإمام «الشافعى» ، فلم يوافق «ابن الفارض» .

وانتقل «ابن الفارض» إلى جوار ربه سنة ٦٣٢ هـ ، ودُفن تحت قدمى شيخه «البقال» في القرافة بسفح المقطم قريبًا من الوادى الذى تعبّد فيه وعرف حبه وأشواقه إلى الخالق العظيم . . وهذا القبر تحت مسجد العارض، وقد قال سبطه «على» فيه :

جُزْ بالقرافة تحت ذيل العارض وقُلِ السلامُ عليكَ يَا بْنَ الفارضِ أَبْرُزتَ في نَظْمِ السُّلُوكِ عجَائبًا وكشفْتَ عن سرِّ مصُونٍ غامضِ وشربتَ من بحرِ المحبةِ والوَلا فرُويتَ من بحرٍ محيطٍ فائضِ

انتهت حياة هذا الصوفى الكبير ، وبقيت أشعاره تدلّ على مَوَاجِدِه العظيمة ، وتدل على أن شعره كان انعكاسًا لنفس طاهرة مطمئنة ، فهو يرى أن كل الموجوداتِ كشفٌ عن جلال الله سبحانه ، فهو القائل :

تراهُ إِنْ غَابَ عنِّى كُلُّ جارحةٍ فى كُلِّ مَعْنَى لطيفٍ رائتٍ بَهِ جِ فَى كُلِّ مَعْنَى لطيفٍ رائتٍ بَهِ جِ فَى نَعْمَةِ العُودِ والنَّايِ الرَّخِيمِ إِذَا تَالَفَ ابين ألحانٍ مِنَ الحرَجِ وفى مَسَارِحَ غِزْلانِ الخائِيل فى برَّدِ الأصائِلِ والإِصْبَاحِ فى البَلَجِ وفى مَساقطِ أَنْدَاءِ الغَمَامِ على بسَاطِ نَوْدِ من الأَزْهَارِ مُنتُسِجِ وفى مَسَاحِبِ أَذْيَالِ النسيم إذا وفى مَسَاحِبِ أَذْيَالِ النسيم إذا أَهْدَى إِلِيَّ شُحَيْرًا أَطْيَبَ الأَرْجِ

لقد مات سلطان العاشقين بعد وصوله إلى مصر بأربع سنوات، عاش بين الناس كالطيف الجميل، وانتهت رحلة حياته في الدنيا الفانية، وبقى شعره يدل على شفافية روحه، وقوة شاعريته . . كما كان شعره انعكاسًا لوجدانه.

لم يكن شعره متكلَّفًا ، بل كان شعره يعبّر عن تجربة روحية عميقة ، فيها من الجمال والجلال ما جعلها يُكتب لها الخلود ، كأجمل ما قيل فى الحب الإلهى .

الحب سِمَةٌ من سهات المتصوفة فى كل العصور . . فها أكثر ما قيل عن الحب والأشواق . . وكم تحدث الصوفية عن الحب الإلهى، وما يشعرون به من جلال الله وهيبته .

و «عمر بن الفارض» يدور شعره حول هذا الحب الإلهي، والشوق إلى ما عند الله، والسُّكُر بالخمرة الإلهية.

وهنا يبرز تساؤل: هل أحب «ابن الفارض» حبًّا إنسانيًّا خالصًا؟ وهل عرف مواجد هذا الحب فانعكس ذلك على شعره؟

يورد لنا الدكتور «محمد مصطفى حلمى» ، فى كتابه «ابن الفارض والحب الإلهى» ما يستدل على أن «ابن الفارض» أحب حبًّا إنسانيًّا يصوره الشاعر فى قوله:

ولما تلاقيننا عشاءً وضَمَّنَا سواءُ سَبِيلَى دَارِهَا وخِيَامى وَمِلْنَا كذا شيئًا عن الحَيِّ حيث لا رقيب ولا وَاشِ بِزُورِ كَلام فرشتُ لها خَدًى وطاءً على الثَّرى فقالت لك البُشْرى بِلشْم لِثَامِى فما سَمَحَتْ نَفْسِى بذلك غَيْرةً على صَوْنِها مِنِّى لِعِزِّ مَرَامِى وَبِثْنَا كَما شاء افْتراحِى على المُنى أَرَى المُلْكَ مُلكِى والزمانَ غُلامِى

ويرى الباحث أنه إذا أخذنا هذه الأبيات على ظاهرها، رأينا أن الشاعر قد كشف فيها عن نفسه، وعما بلغته هذه النفس من الروحانية والصفاء، والتنزه عن شهوات البدن، وليس أدل على هذا كله من أنه وقد التقى بمحبوبته، ومنحته هذه المحبوبة قُبلة، لم يُبحُ لنفسه أن يظفَر بها، بل هو قَنَعَ بأن يقضى ومحبوبته ليلتها على المنى! فذلك عنده خيرٌ وأبقى!

وقد ذهب أحد شُرّاح ديوان ابن الفارض \_ وهو «حسن البوريني» \_ إلى أن كلام الشيخ \_ ابن الفارض \_ ليس منزًلا بأسره على قانون الحقيقة، فكثيرًا ما نرى فيه ما لا يصلح للمجاز. واستدل «البوريني» على ذلك بقول «ابن الفارض» في هذا البيت :

أَهْ وَاهُ مُهَفَّهُ فَا ثَقْيِلَ الرِّدُّفِ كالبَدْرِ يَجُلِّ حُسْنُهُ عن وصْفِ ويقول في هذا أيضًا:

ما أحسن ما بِثنا معًا في بُـرْدِ إِذْ لاصَقَ خَدُّه اعتناقًا خَدِّي ويستعرض الباحث ما قاله «النَّابلسي»، فهو يذهب في فهم هذين البيتين مذهبه في شرح ديوان ابن الفارض كله، فَيُحَمِّلهما من المعانى الخفية والحقائق الإلهامية ما يطيقان ومالا يطيقان.

فهو يفسر «مهفهفاً» فى البيت الأول بأنه كناية عن صورة التجلى الإلهى من حيث الأساء الجالية فى حقيقة الروح الأعظم . ويفسر «ثقيل الرِّدْف» بأنها إشارة إلى جميع العوالم المكتوبة بالقلم فى اللَّوْح المحفوظ، الذى هو نفس العلم بالنور المحمدى، المخلوق فيه ومنه كل شيء. ويفسر «البدر» بأنه القمر ليلة التهام بظهوره فى ظلمة الأكوان .

كها يشهد العارفون بالعيان من قوله ﷺ : "إنكم سَتَرَوْنَ ربكم كها تَرَوْنَ اللهِ البدر" . القمر في ليلة البدر" .

و إلى مثل هذا يذهب «النابلسي» في تفسير البيت الثاني، فيجعل من ألفاظه كنايات، ومن عباداته إشارات.

ويرى باحثنا أنه مها يكن من مذهب «النابلسى» وغيره فى شرح شعر «ابن الفارض» ، وتأويله كله تأويلاً صوفيًا، فإن ذلك لا يمنع من أن نفترض أن يكون «ابن الفارض» قد أحب فى حياته الأولى حُبًّا إنسانيًّا كانت مرآته هذه الأبيات، ثم انصرف عن هذا الحب، أو انصرف عنه هذا الحب لأمرٍ مَّا، فإذا هو يحب حبًّا من نوع آخر، هو هذا الذى اتخذ فيه من النَّات الإلهية موضوعًا.

وبعد أن يتحدث الباحث عن «النابلسي» في شرحه لشعر «ابن الفارض» وَتَأْوِيلهِ تَاوِيلاً صوفيًّا، انتقد أيضًا مَنْ دَرَسَ شعره على ظاهره، ويرى أننا كليا حلَّلْنَا شعر «ابن الفارض» إلى عناصره، تَعرَّفْنَا على طبيعته. . وإننا نتساءل أولا:

- هل أحب «ابن الفارض» حُبًّا إنسانيًّا ؟

ويجيب :

- الحق أنه ليس لدينا عن حُبُّ كهذا معلومات مفصلة يمكن أن نتبين من خلالها هل أحب الشاعر قبل أن يتجرد ويتصوف ، حُبًّا إنسانيًّا أم لا، ولعل ما وصَلَ إلينا في هذا الصدد هو ما يُرُوى من أنه صعد منارة المسجد، فرأى امرأة جميلة فوق سطح بيت، فاشتعل قلبه، وهام مع الهاثمين. ويقال إن تلك المرأة كانت زوجة أحد القضاة.

ويما ذكره «ابن خِلّكان» وغيره من المترجمين ، أنه أحب غلامًا جميلاً، وقد يذهب البعض إلى أن في حب «ابن الفارض» لهذا الغلام، ما يمكن أن يعلل به مخاطبته محبوبه أو تحدثه عن محبوبه بضمير المذكر المخاطب أو الغائب، ولا يكاد المترجون يذكرون شيئًا عن تاريخ حب «ابن الفارض» لهذا الغلام، أو هيامه بتلك المرأة، متى وفي أيَّ طَوْر من أطوار حياته كان هذا الحب أو ذاك .

ويقول الباحث ما ملخصه: أنه ليس بعيدًا أن يكون «ابن الفارض» قد أَحَبَّ ، ولكنه تسامَى بحبه، ومن هنا كان التحول في حياة «ابن الفارض» العاطفية، والانتقال من مرحلة الحب الإنساني إلى مرحلة الحب الإلهى. أو قُل : كان التسامى بعاطفته عن هذه الأرض، وتركيزها في حب مَنْ جماله أَتُمُّ وأكمل من كل ما في السموات والأرض وما بينها.

ثم يحدثنا الباحث عن حبه الإلمي الذي تُمثله أهم قصائده على الإطلاق، وهي «التائية الكبرى»، و «الخمرية».

ولنقف عند بعض أشعاره فى الحب الإلهى. . ونقرأ له قوله عن الخمرة الإلهية :

يقولُون لى : صِفْها فأنتَ بوضفِها خبيرٌ، أَجَلْ عندى بأوْصافِها عِلمُ صفاءٌ ولا ماءٌ ولُطفٌ ولا هَوَا صفاءٌ ولا آل وروحٌ ولا جسمُ تقدّمَ كلَّ الكائناتِ حديثُها قديها ولا شكلٌ هناك ولا رسمُ وهامتْ بها روحى بحيثُ تمازَجَا اتحادًا ولا جَرْمٌ تَخَلَّلُهُ جَرِمُ الحَالُ ولا بَعْدَ بعدِهُ ولا قبلها قبلُ ولا بَعْدَ بعدِهَا ولا قبلها قبلُ ولا بَعْدَ بعدِهَا وقبلها قبلُ ولا بَعْدَ بعدِهَا وقبلها قبلُ ولا بَعْدَ بعدِهَا وقبلياً تُه الأبعادِ فهى لها حتْمُ

وعن هذه الأبيات يقول الدكتور «شوقى ضيف» \_ فى دراسته عن «ابن الفارض» \_ إن «ابن الفارض» يصرح بأن المدامة التى شرب من دَنِّها ليست مقيدة بالمادة، وأشكالها من ماء ونار وجسم، بل هى نورٌ روحانى صافٍ، نور يتقدم كل الأكوان بكائناتها ومظاهرها، قبل أن يتخلق أيُّ شكل، وأيُّ روحود .

وهو نور كانت تمتزج به حينئذ وتتحد أَقْبَاسُ الأنبياء وتابعيهم من المتصوفة حين كانت لا توجد سوى الحقيقة الإلهية متحدة بالحقيقة

المحمدية. أو بعبارة أخرى: «حين لم يكن يوجد سوى الله مدبر الكون فيها بعد ومُنْشِئِهِ ومُبدعه بكل ما فيه من جواهر وأجرام وأجسام، حين كان متفردًا بوجوده الأزلى الذى لا سابق له ولا نهاية. فهو الأول ، وهو الآخر ، وهو الأزلى الخالد ، أصل كل الكون ، ونبع كل الوجود».

\* \* \*

وتائيته الكبرى تضم ٧٦١ بيتًا من الشعر ، وهي تعبر عن مواجده عندما كان في مكة ، ومن هنا أسهاها «نَظْم السُّلوك»، وكيف تحمَّل ما تحمل حتى يصل إلى هذا الحب الإلهي. . وبرغم ما صادفه من صعوبات ، فإن هذه الصعوبات مِنَحٌ وليست عِنًا :

وما حلَّ بى من محنة فهو منحة وقد سَلِمَتْ من حَلِّ عَقْدِ عزِيمتى وقد سَلِمَتْ من حَلِّ عَقْدِ عزِيمتى وَما رَدَّ وجهى عن سبيلكَ هؤلُ ما لقيتُ ولا ضراءُ فى ذاكِ مَسَّتِ وعن مذهبى فى الحبِ ما لى مذهبٌ وإنْ مِلْتُ يومَا عنه فَارَقْتُ مِلَّتِي

ويرى الدكتور «شوقى ضيف» وهو يشرح « التائية» التى جعلها لوصف معراجه الروحى أنه متمسكٌ بالكتاب والسنة، وأنه يصدر عنها فى كل موارده الروحية، وأنه لا عمل للقلب بدون عمل الجوارح. وبعبارة أخرى: لا عمل للحقيقة بدون الشريعة وشعائرها من فرائض ونوافل، إذ هى منبع المحبة، وبابها الذى يؤدى إلى الوصال وعالم الشهود.

ويختتم «ابن الفارض» تائيته بأن اختلاف الديانات من سهاوية ومن وثنية، أو من إسلام ونصرانية ويهودية، إنها هو بِقَدَرٍ مقدور على العباد، وقضاء قضى به الله، ولا رَادَّ لقضائه .

ويشير إلى حديث جاء فى قصة خَلْق آدم ، وفيه أن الله لما خلق آدم قبض على ذُرِّيته بيديه، وقال لمن فى إحداهما : هؤلاء فى الجنة مولا أبالى . . وقال لمن فى الأخرى : هؤلاء فى النار ولا أبالى .

يقول « ابن الفارض»:

يُصَرِّفُهُمْ في القبْضَتَيْن ولا ولا فقبضةُ تَنعِيم وقبضةُ شِقْوة .

فالله تعالى جمع البشر فى قبضتين ولا موالاة لهم منه ، بل كلهم بيديه، فمنهم سعيد وشقى ، فأمّا السعيد ففى الجنة والنعيم ، وأما الشقى ففى النار والجحيم . . قضاء نَافِذٌ لا مَرَدٌ له .

ويقول «ابن الفارض»: إن كل شخص ينبغى أن يذعن إلى هذا القضاء، ويعلم أن كل أمر مفوّض إليه جل شأنه.

ويتحدث عن شهوده لربه وما أشرق عليه فيه من نورٍ قُدسى تمتزج فيه الأشعة الإلهية بالأشعة المحمدية، وما انتهى إليه من الشهود الربانى في صَحْوِه، مما أشاع الابتهاج في قلبه، وجعله يشعر في عمق بأن المتصوفة من حوله وفي عصره إنها يشربون السُّؤر المتبقى منه في دَنَّ المحبة الإلهية .

ولابن الفارض وراء ذلك مواليات ورباعيات يبث فيها وَجْدَهُ الصوفي ، مثل قوله : روحى لَكَ يا زَائِرُ فى اللَّيلِ فِـدَا يا مُؤْنِسَ وَحْشَتى إِذَا اللَّيْلُ هَدَا إِنْ كَان فِراقُنا مع الصُّبْح بَـدَا لا أَسْفَرَ بَعْدَ ذَاكَ صُبْحٌ أَبَـدَا

فمحبوبه يؤنسه بزيارته حين يهدأ الليل ويسكن ، وهو يُقدم له روحه فداءً، فهى كل ما يملكه، وهو يبذلها له مخلصًا صادقًا حتى يَتَّحد به ، وينعم بشهوده. ويتمنى له دوام هذا الشهود

ويقول : إن كان الشهود سينقطع مع الصباح ويحدث الفراق المخيف فيه ، فلا أسفَرَ صباحٌ ، ولا طلع نهار .

ويرى الدكتور "شوقى ضيف" أن عباراته تدنو فى الرباعيات والمواليات من اللغة الشعبية، على الأقل فى بعض جوانبها، ولعل فى ذلك ما يدل على أنه كان ينشدها فى حلقات الذكر، بل إن أشعاره كلها أنشدت فى تلك الحلقات، إن لم يكن هو الذى أنشدها جميعًا ، فقد أنشدها معاصروه، ومَنْ جاءوا بعدهم، إذ عَدّها الناس فيضًا إلهيًّا، وتوالت أجيال منهم تحفظها وتنشدها وتكثر من غنائها ، وذلك لِمَا تجد فيها من متاع روحى يُغذى العقول، ويشفى القلوب.

\*\*\*

إِنَّ شعر «ابن الفارض» يفيض عُذُوبَةً ، ورِقَّةً ، فهو شِعْرٌ يخاطب العقل والقلب . . حتى الغموض الذى نراه فى كثير من أشعاره غموض محبب، يبعد القصيدة عن المباشرة . . بل إن بعض أشعاره قد تجعل الإنسان يسأل كثيرًا عَمَّا فيها من رموز ، وماذا يقصد من وراء هذه الرموز ؟

ومع ذلك فإن القارىء يجد لها متعة تحمله إلى آفاق من الروحانية المحببة، وتجعله يعيش في جو مليء بالجمال والجلال .

كان «ابن الفارض» شاعرًا كبيرًا . . وكان شعره صَدَى لتجاربه الروحية . . لم يتخيلها أو يتوهمها ، ولكنه عاشها ، وتأثر بها ، ونقل هذه المشاعر إلى الناس شعرًا جميلاً ، يتغنى بالذات الإلهية . . وبأن الحياة الحقيقية هى تلك الحياة المتصلة بالله ، عن طريق أداء فرائض الدين الحنيف ، ودول الخروج عن نطاق الشريعة . .

إن الحياة الحقيقية في نظره تكون في القرب من الله. والقرب من الله يكون عن طريق الطاعة ، والزهد ، والتقشف ، واليعد عن زُخرف الحياة الدنيا الزائل ، والعمل من أجل حياة سعيدة بعد هذه الحياة الفانية . وهذه هي الحياة الحقيقية . فلا حياة بلا عبادة لله جَلَّ في عُلاه ، وطاعته تتمثل في البعد عَمَّا حَرَّم ، والنَّهْي عن الفحشاء والمنكر ، والتأمل في ملكوت الله العظيم .

والإنسان لا يصل إلى هذا الحب وهذه المنزلة من القُرْبِ إلاَّ بعد ممارسات ورياضات روحية تؤهل الإنسان لأن يكون في عداد المحبين .

و «ابن الفارض» عاش الحياة التي تؤهله لهذا القُرب عندما ذهب إلى مكة، وعاش بين ربوعها خسة عشر عامًا متأملاً، ومتعبدًا ، وطائفًا، ومصليًا في بيت الله الحرام . وأُنسُهُ بالأماكن التي سارت على ثراها أقدام أعظم رسل الله على ، حتى إنه كان في هذه الفترة المضيئة من حياته يأنس بالوحش ، ولا يأنس بالإنسان الذي قد يبعده عن السياحة في عالم مملوء بالطُهر والصلاة والنقاء . . وهو يعبر عن ذلك بقوله :

وَجَنَّ بَنِي حُبِّ كِ وَصْلَ مُعَاشِدِي وَحَبَّ بَنِي ماعِشْتُ قَطْعَ عَشيرتِي وَأَبْعَدني عَنْ أَرْبُعِي بُعْدُ أَرْبعِ: شَبابِي ، وَعَقْل ، وَارتياحِي ، وصِحَتِي فَلِي بَعْدَ أَوْطانِي شُكُونٌ إلى الفَلاَ وَبِالْوَحْشِ أَنْسِي إذْ من الإِنْسِ وَحْشَتِي

وينطبق على «ابن الفارض» ما يقوله الصوفية : « مَنْ ذَاقَ عَرَف ».

وقد ذاق «ابن الفارض» ، وشعر بأحاسيس ومَوَاجِدَ عَبَّرَ عنها فى شعرِ بالغ الجمال . . شعر يصور كيف كان مَنْ قُوتُه حُبًّا يذوب شوقًا إلى الجلال الأعظم، وينسى نفسه ولا يتذكر إلا تلك اللحظات التي تفيض عليه بالأنوار، وفنائه فى المحبوب .

وقد عبر عن هذه الحالة الإمام «أبو حامد الغزالي» بقوله بسلام . . . وهذه الحالة إذا غلبت سُمِّيَت بالإضافة إلى صاحب الحال : فناء ، بل فناء الفناء ، لأنه فنى عن نفسه ، وفنى عن فنائه ، فإنه ليس يشعر بنفسه فى تلك الحالة ، ولا بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر بنفسه ، وهذا الحال لا يستمر بطبيعة الحال ، بل يعود إلى الوعى بذاته وبالآخرين ».

وعلى حدّ تعبير الدكتور «أبو الوفا التفتازاني»: «... ويرى ابن الفارض أن تحقق المحب بشهود محبوبه \_ وهو الله \_ لا يكون إلا مع الغناء عَمَّا في الحياة الدنيا من زُخُرف وجاه، بل وعما في الحياة الأخرى من جنة ونعيم،

وعن جميع أوصافه وأهوائه وأغراضه، وعندئذ يكون خالصًا لله لا لشيء دونه».

واسمع إلى «ابن الفارض» قائلاً على لسان محبوبه:

فلا تَهْ وَنِى ما لم تكنْ لِى فانِيًا ولم تَفْنَ مَا لا تُحْتَلَى فِيكَ صُورَتِى فَدَعْ عَنْكَ دعْوى الحبِّ وادْعُ لِغَيْرِهِ فُوَادَكَ وادْفَعْ عَنْكَ غَبَّكَ بِالَّتى وَجَانِبْ جَنَابَ الوَصْلِ، هيهاتَ لم يَكُنْ وَهَا أَنتَ حَيٌّ إِن تكنْ صَادِقًا مُتِ هُوَ الحبُّ، إِنْ لم تَقْضِ لَمْ تَقْضِ ماربًا من الحبِّ، فَاخْتَرْ ذَاكَ أَو خَلِّ خُلَّتِي

ويُعْرَفُ هذا الفناء عن «ابن الفارض» وغيره من الصوفية بالفناء عن شهود السَّوَى. على أنه ينبغى التنبيه إلى أنهم لا يقصدون به فناء ما سِوَى الله فى الخارج، وإنها هو عندهم فناء عن شهودهم له، وما ذلك إلا لاستغراقهم فى ذكر المحبوب وشهوده، فغابوا عَمَّ سواه بالكلية.

\* \* \*

والوحدة عند «ابن الفارض» تختلف عن وحدة الوجود عند «ابن عربي». . وفي ذلك يقول الدكتور «محمد مصطفى حلمي »:

«... إن هذا المذهب (مذهب ابن الفارض) لم يكن اتحاديًّا ، بمعنى أن الاتحاد فيه عبارة عن وحدة الوجود كما زعم «ابن تيمية» و «دى ماتيو»

وغيرهما من القدماء والمحدثين، بل كان واحديًّا ، بمعنى أن الاتحاد فيه مرادف للشهود الذى هو حضور الذات وانكشافها لعين السالك . والفَرْقُ ما بين وحدة الوجود ووحدة الشهود كالفرق بين الحقيقة الواقعة فى ذاتها مستقلة عن حس الإنسان وشعوره وعقله، وبين الحقيقة من حيث تكون إدراكًا فى حالة خاصة، وتحت تأثير شعور معين.

إنّ «ابن الفارض» لم يكن خارجًا في سلوكه ووجده عن الكتاب والسُّنَة ، لأن فناءه الذي كان سبيله إلى إدراك الوحدة لم يكن فناءً عن وجود السَّوَى ، لكنه فناء عن شهوده و إرادته .

كان «ابن الفارض» علماً من أعلام الصوفية فى زمانه، وظل اسمه يتردد فى مجال الصوفية إلى اليوم، لما تركه من تراث عريض وفكر عميق. . ففى شعره الصوفى نبضات روحية عميقة، ولمسات فلسفية تدل على معرفته وعلو منزلته، وقد ظهرت فى الكثير من أشعاره.

وقد أحبه الناس في عصره، وكان يرفض أن يُقَبِّل أحد يده .

وكان من الطبيعى \_ مثله فى ذلك مثل كبار الشخصيات التى تركت بصهاتها على التاريخ ـ أن يجد من يؤيده ، وأن يجد أيضًا من يعارضه .

وهاجمه من لم يفهموا مذهبه، وظنوه يُنادى بالحلول ووحدة الوجود، فاختلط عليهم فهمه . . فحاربوه، وهاجموا شعره، من أمثال «ابن تيمية»

وغيره من الذين وجدوا في شعره ما خُيِّلَ إليهم أنه يخرج عن دائرة الكتاب والسنة .

كما هاجمه بعض الفقهاء الذين يتمسكون بحرفية الكتاب والسنة، دون أن تمتد آفاق اجتهاداتهم إلى دائرة أعمق وأشمل من الفهم الحرفي لكتاب الله تعالى، وسُنّة نَبِيّه ﷺ.

وقد وقف بعض الفقهاء طوال حقب التاريخ ضد المتصوفة، متصورين أن هذا التصوف بعيد عن إطار الشرع الحنيف.

صحيح أن هناك بعض الصوفية الذين انحرفوا فى تفكيرهم، وبلغ بهم الهذيان مَدَاهُ حين تصوروا أنهم قد رُفعت عنهم التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وغير ذلك، وهو تَوَهُّمٌ قادهم إليه أساطير وخزعبلات أَوْدَتْ بعقولهم، فقالوا بمثل هذا الهَدَيان وهذه الأوهام.

وإذا كانت الصوفية الحقة قالت بأنه لا وصول للحقيقة إلا بالتمسك بالشريعة، فإن بعض الصوفية الذين انحرفوا عن هذا المسار لم يكن من بينهم «ابن الفارض»، الذي صرح في أشعاره بأنه لا يؤمن بالحلول أو غيره من الأفكار الدخيلة على الإسلام.

وليس معنى ذلك أن الرجل ليس عليه مآخذ ، فقد أخذ عليه البعض رؤيته بأن الأديان مختلفة من حيث الظاهر، أمَّا من حيث حقيقتها وجوهرها فهى واحدة، ومهما اختلفت صور العبادة فيها . .

من هنا نرى الدكتور «أبو الوفا التفتازاني» \_ وكان أستاذًا للتصوف، بل شيخًا للطرق الصوفية \_ يعترض على بعض آراء «ابن الفارض» ، فيقول : «إن عند ابن الفارض أن الأديان الثلاثة \_ وهى اليهودية ، والمسيحية،

والإسلام \_ منتظمة في سلك واحد، هو سلك التنزيل الإلهي، وكذلك المجوس أيضًا عبدوا نور الذات الإلهية، متوهمين أنه النار، فيقول:

قإِنْ نَارَ بِالتنزيلِ مِحْرابُ مَسْجدِ فَمَا بَارَ بِالإِنجيلِ هَيْكَلُ بَيْعَةِ وأَسْفَارُ تَوْرَاةِ الكليم لِقَوْمِهِ وأَسْفَارُ تَوْرَاةِ الكليم لِقَوْمِهِ يُناجِى بها الأَحْبَارُ في كُلِّ لَيْلَةِ وَمَا زَاغَتِ الأَنكارُ فِي كُلِّ مِلَّةٍ ولارَاغَتِ الأَنكارُ في كُلِّ نِحْلةِ وَإِنْ عَبَدَ النَّارَ المجوسُ وَمَا انْطَفَتْ كما جاء في الأخبارِ في أَلْفِ حُجَّةِ فها قصدُوا غيرى وإِنْ كان قصدُهُم سواى، وإن لهم يُظهروا عَقْدَ نِيتِي تَأَوْا ضَوْءَ نُورِي مَسَرَّةً فَتَوَهَمُو وُنَارًا فَضَلُّوا في الهُدَى بِالأَشِعَةِ

على أن كلام «ابن الفارض» في هذا الصدد ، وإنْ بَدا أنه يعبر عن نزعة إنسانية في الارتفاع عن التعصب لدين معين، إلا أننا لا نوافقه عليه، لمخالفته صراحة للعقيدة الإسلامية، فَعُبَّادُ الأصنام والنار وغيرهم من أصحاب الملل المخالفة للتوحيد لا يمكن أن ندرجهم في عداد أصحاب الملل الصحيحة، وتأويلُ «ابن الفارض» لمعتقداتهم تأويلٌ مسرف مُبَالَغٌ فيه.

وقد أعجبتنى دراسة للإمام الراحل الدكتور «عبد الحليم محمود» عن (الفلسفة والحقيقة)، والتى يتحدث فيها عن الفرق بين الفلسفة والدين، على أساس أن الفلسفة تعتمد على العقل ، والعقل يخطىء ويصيب. . في حين أن الدين يعتمد على الوحى، والوحى لا يخطىء . . ثم يتحدث كيف اختار موضوعًا لرسالته للدكتوراه في باريس «الحارث بن أسد المحاسبى» . . وكيف أنه شعر شعورًا واضحًا بمنهج المسلم في الحياة وهو «منهج الأتباع»، فيقول: «إن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ يقول كلمة موجزة عن هذا المنهج كأنها إعجاز من الإعجاز، إنه يقول:

\_اتَّبِعُوا ولا تَبْتَدِعُوا فقد كُفِيتُم ».

إنها كلمة حق وصدق ، ثرية بالمعانى العريضة ، يبرهن آخرها عن أولها ، والنهى فى وسطها يبرهن عليه أيضًا آخرها . أى : اتبعوا فقد كفيتم ، والكافى هو الله سبحانه وتعالى الذى أَوْحَى المبادىء والأصول والقواعد . وطَبَق رسولُ الله عَلَيْ كل ذلك وبَيَّنة ، فكان تطبيقه مقياسًا وبيانًا ومرجعًا يرجع إليه المختلفون : « ولا تبتدعوا فقد كُفيتم » .

إن الذى يبتدع هو مَن لا كفاية له، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أكمل الدِّين وأتَمَّ النعمة ليس هناك مجال، ولا من حاجة إلى الابتداع. لقد كفانا الله ورسوله على ما يصلحنا من أمر الدين.

لقد كُفينا ، وعلينا إذن الاتباع، ولا منهج لنا إلا الاتباع .

وبعد أن وَقَرَ هذا المنهج فى شُعورى، واستيقنته نفسى، أخذتُ أدعو إليه: كاتبًا، ومحاضرًا، ومدرسًا، ثم أخرجتُ فيه كتابًا خاصًّا، هو كتاب «التوحيد الخالص»، أو «الإسلام والعقل».

ويمضى الدكتور «عبد الحليم محمود» قائلاً:

« وما فرحتُ بظهور كتابٍ من كُتبى مثل فرحى يوم ظهر هذا الكتاب ، لأنه هو خلاصة تجربتى فى حياتى الفكرية. . وكل ما كتبته عن التَّصَوُّف، وعن الشخصيات الصوفية، فإنها يسير فى فَلك هذا المنهج. . منهج الاتباع».

\*\*\*

ومهما يكن من شيء فإن «ابن الفارض» إنسان.. والإنسان يخطىء ريصيب.

وقد أصاب الإمام «القُشيرى» الحقيقة عندما تحدَّثَ عن أهمية أن يتمسك الصوفى بالشريعة حتى لا يزلَّ ، فقال :

« إن الشريعة أمرٌ بالتزام العبودية . والحقيقة مشاهدة الربوبية . وكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة غير مقبولة، وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة غير مقبولة، فالشريعة أن تعبد الله ، والحقيقة أن تشهد الله . الشريعة قيامٌ بها أَمَرَ، والحقيقة شهودٌ لما قَضَى وقدَرَ، وأخفى وأظهر .

الشريعة حقيقة من حيث أنها وجبت بأمره، والحقيقة أيضًا شريعة من حيث أنها وجبت بأمره، ويدرك ذلك العارف به سبحانه وتعالى ».

\* \* \*

ومها يكن من شيء ، فقد كان «ابن الفارض» شخصية بالغة الاستقامة في عصره، عندما التزم بطاعة الله، وحب الله. . فأنشد في «الذَّات الإلهية» أعذب ما كتبه الشعراء، وما كتبه عن النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام،

يجعله مُحِبًّا، بل «سلطان العاشقين» كما أَطْلَقَ عليه رُواة سيرته، ومَنْ تَصَدَّوْا لقصة حياته وشعره.

كما رَدَّدَ اسمه المثقفون فى العصور التى تلت عصره، وأيده البعض، وخالفه البعض، ولكنَّ المؤيدين والمعارضين لم ينكروا أنه كان شاعرًا كبيرًا، وأنَّ أشعاره لم تكن مجرد أشعار تلتزم بالوزن والقافية، بل فيها من الصور الفنية، والشحنات العاطفية الجارفة، ما يجعلها لوحات فنية خالدة على مَرِّ الأيام.

يقول الدكتور «محمد عبد الهادى أبو ريدة»: «تغتَّى الشعراء المؤمنون بحب الله ، واشتهر كثير من شعراء الفُرس أمثال «سعدى»، و «جلال الدين الرومي»، و «فريد الدين العطار» بتغنيهم بالحب الإلهى، لكنَّ شعر «ابن الفارض» جاء بالصورة العليا لذلك.. وهو شعر صادق، طويل النَّسَس، بعيد عن التكلف، لأنه فيضٌ عن قلب ملتهب بالحب.. وقد عاش «ابن الفارض» ما عاش وهو في أعلى ذروة من المحبة لله. وكان قلبه يهتز من سماع كل ما يعبر عن عاطفة قوية أصيلة..».

ويسوق «أبو ريدة» هذه الأبيات لابن الفارض:

 لَوَجَدْتُه أَخْفَى من اللَّطْفِ الخَفِى ولقدْ أَقُولُ لمن تَحَرَّشَ بالهَوَى:

ولقدْ أقُولُ لمن تَحَرَّشَ بالهَوَى:

أنست القتيلُ بأَى مَنْ أَحْبَسِنَتَهُ

فاختر لنفسِكَ في الهوى من تصطفيي

وهل هناك مَن هو أحق بأن يصطفيه الإنسان لقلبه من الله الذي منه هذا الخلق وإليه يرجعون ؟

لعله من الأفضل أن نعيش مع هذا الصوفى الشاعر من خلال بعض أشعاره. . تلك الأشعار التى سوف يجد القارىء نفسه وهو ينطلق معها بعقله ومشاعره : بعقله يحاول فهم ما يريد أن يقوله الشاعر من خلال هذه الأبيات وما فيها من الرموز الصوفية . . وفيها يحاول بقلبه أن يعيش هذه الأجواء الروحية الجميلة الجليلة .

إننى كثيرًا ما قرأتُ أشعارَ «ابن الفارض» ، وكثيرًا ما وجدتُ نفسى متجاوبًا معها، حتى لو لم أفهم فى بعض الأحيان ما يرمى إليه الشاعر الصوفى ، ولكنى أشعر أننى أُطْرَب، ويهتزُّ وجدانى بمعانِ مفعمة غامضة ، ولكنى أستريح إليها .

واقرأ معى قوله :

إن الغَرامَ هُ و الحياةُ فَ مُتْ به صَبِّا فحقُّكَ أن تموت وتُعُ ذَرًا قُلْ لِلَّذِينَ تقَدَّمُ وا قَبْلِى وَمَنْ أضحى الأشجاني يَرَى

خُذُوا، وبِيَ اقتدُوا وَلَىَ اسمعُوا وَحَدَدُ أُوا بصبَايَتِي بِين الوَرَى وَحَدَدُ ثُوا بصبَايَتِي بِين الوَرَى ولقد خَلُوتُ مع الحبيبِ وبيننا سِرِّ أَرَقُ من النسيسم إذا سَرَى وأباحَ طرفى نظرة أمَّلتها فَغَدَوْتُ معروفًا وكنتُ مُنكَّرًا فَغَدَوْتُ معروفًا وكنتُ مُنكَّرًا فَدُهِ شَتُ بِين جمالهِ وجلالهِ وغَدَا لسانُ الحالِ عَنِّي عُمْرِا فَعَدَا لسانُ الحالِ عَنِّي عُمْرِا فَعَاسِنِ وجهِه فَادِرْ لِحَاظَكَ في تَحَاسِنِ وجهِه تَلْقَى جميعَ الحُسْنِ فيهِ مُصَوَّرًا لو أَنَّ كلَّ الحُسْنِ فيهِ مُصَوَّرًا لو أَنْ كلَّ الحُسْنِ فيهِ مُصَوَّرًا لو أَنْ كلَّ الحُسْنِ فيهِ مُصَوَّرًا لو أَنَّ كلَّ الحُسْنِ فيهِ مُصَوِّرًا لو أَنْ كلَّ الحُسْنِ فيهِ مُصَوِّرًا لو أَنْ كلَّ الحُسْنِ فيهِ مُصَوِّرًا لو أَنْ كلَّ الحُسْنِ فيهِ مُصَوَّرًا لو أَنْ كلَّ المُسْنِ فيهِ مُصَورًا لو أَنْ كلَّ المُسْنِ فيهِ مُصَورةً لو أَنْ كلَّ المُسَلِّ فيهِ مُصَورةً واللهِ واللهِ اللهِ أَنْ كلَّ المُسَلِّ في عَلَيْ لَوْ الْمُنْ فيهِ مُصَورةً واللهُ واللهُ مُنْ المُنْ فيهِ مُصَورةً كان مُهَاللًا ومُ كَانِ مُنْ اللهُ اللهِ واللهِ المُنْ الْمُنْ المُنْ الْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ

\* \* 4

ومعنا قصيدتان قدمها الباحث الشاعر الدكتور «صابر عبد الدايم» فى كتابه «الأدب الصوفى ؛ اتجاهاته وخصائصه». والقصيدتان المختارتان ـ كما يقول الباحث ـ تمثلان هنا تجربتين متهاثلتين، أو متواصلتين. . فالقصيدة الأولى يتحدث فيها «آبن الفارض» عن الخمر، والخمر رمزٌ أو معادِلٌ موضوعي كما نقول في النقد الحديث .

وأمَّا القصيدة الثانية فتعبر عن التجربة الروحية الخفية، تجربة العشق

الخالص. فالشاعر حين ثبت قلبه في آفاق المعرفة الإلهية، غاب في نشوتها، وطغى وجودها على وجوده، وهو في حضورها فان، وهي في حضور يستعصى على الغياب، وفناؤه متصل لا ينقطع، ولكنه فناءٌ غايتُه الخلود، وغيابٌ وسيلته الحضور.

يقول ابن الفارض:

## « الخمريـــة »

شرِبنا على ذكْرِ الحبيب مُدِامَةً سَكِرْنَا بها من قبلِ أَن يُخْلَقَ الكَرْمُ لها البدرُ كأسٌ وهي شمسٌ يديرُها هلاً لل وكم يبدو إذا مُرجت نَجمُ ولولا شَذَاها ما اهتديت لحانها ولولا سَناها ما تصوَّرَها الوهم (١) ولم يُبْتِ منها الدهر عَير حُشاشة كأن خَفاها في صدور النُّهي كَتْمُ٢١) فإنْ ذُكرت في الحي أصبح أهلُه نشاوَى ولا عارٌ عليهم ولا إنْمُ ومن بين أحشاء الدِّنان تصاعدَتْ ولم يبقَ منها في الحقيقة إلا اسمم وان خطرت يومًا على خَاطِر امرى؛ أقامت به الأفراح وارتحل الهُمُّ ولو نَظَرَ النُّدمانُ ختمَ إنائها الأسْكَرَهُم من دونها ذلك الختمُ لعادت إليهِ الروحُ وانتعشَ الجسمُ (٣)

ولو نضَحُوا منها ثَرَى قبر ميت

<sup>(</sup>١) الشذا: قوة ذكاء الرائحة، والحان: حانوت الخمار، والسنا: النور.

<sup>(</sup>٢) الحشاشة : بقية الروح، والنهي: جمع نهية وهي العقل، والكتم: الستر والإخفاء .

<sup>(</sup>٣) نضح المكان بالماء : رشه ، والثرى : التراب .

ولو طَرحُوا في فَيْءِ حبائطٍ كرْمِها عَلِيلاً وقد أَشْفَى لَفَارَقَهُ السُّقْبُ ولـو قرَّبُوا من خـانها مُقْعَدًا مَشَـى وينطقُ من ذِكـرى مـذاقتِها البُكْـمُ ولو عَبِقَتْ في الشرقِ أنف اسُ طِيبِهَا ﴿ وَفِي الْغُرِبِ مَرْكُومٌ لَعَادَ لَـ هُ الشَّـهُ ولو خُضِّبَتْ من كـأسِها كفُّ لامسِ لا ضـلّ في ليــلِ وفي يَـدِهِ النَّجْــمُ ولو جُلِيَتْ سِرًّا على أَكْمَ مِ غَدًا بصيرًا ومن راؤوقِها تَسْمَعُ الصمُّ (٤) ولو أن رَكْبًا يَمَّمُ وا تُرْبَ أرضِها وفي الركبِ ملسُوعٌ لما ضرَّه السُّمُّ (٥) ولو رَسَم الراقى حروف اسمِها على جبينِ مصابِ جُنَّ أبسراه السرسمُ وفوق لواءِ الجيش لـو رُقِمَ اسمُهـا لأسكرَ من تحتِ اللَّوْ ذلك الرَّقْمُ (١) تهذبُ أخلاقَ النَّدَامَى فيهتدي بها لطريقِ العزم من لا لَه عَزْمُ ويَكْرُمُ من لم يعرفِ الجودَ كَفُّهُ ويَحْلُمُ عندَ الغيظِ من لا لَهُ حِلْمُ وليو نَالَ فَدْمُ القوم لشمَ فِدَامِهَا لأكسبَه معنى شماثِلها اللَّفْمُ (٧) يقولون لى : صِفْها فأنتَ بـوصْفِها خبيرٌ! أجل عندى بأوصافِها عِلْمُ صفاءٌ ولا ماءٌ ولطفٌ ولا هَـوًا ونـورٌ ولا نـارٌ وروحٌ ولا جسمُ تَقَدَّمَ كُلَّ الكائنات وجُودُها قديًّا ولا شَكْلٌ هناك ولا رسم وقامت بها الأشياءُ ثَمَّ لِحُكْمَة بها احتجبتْ عن كُلِّ من لا لَهُ فَهُمُ وهامت بها رُوحي بحيثُ تمازجَا اتِّد حِدَادًا، ولا جرزمٌ تَخَلَّكُ جرزمُ (٨)

<sup>(</sup>٤) الأكمه: الأعمى، والراووق: المصفاة، والصم: الطرش « الذين لا يسمعون » .

<sup>(</sup>٥) يمموا: قصدوا.

<sup>(</sup>٦)) رقم : كتب .

<sup>(</sup>٧) الفدم : البليد ، والفِدام : غطاء إبريق الشراب، والشهائل : الخصال .

<sup>(</sup>٨) هام به : أولع به وعشقه ، وتمازجا : اختلطا ، وجرم الشيء : مادته، وتخلله : دخل بين أجزائه .

ولُطْفُ الأوانِي في الحقيقةِ تابعٌ للطفِ المعانِي والمعانِي بها تنْمو وقـد وقَـع التفريـقُ والكـلُّ واحـدٌ فـأرواحُنـا خمٌ وأشبـاحُنــا كَــرْمُ ولا قبلَها قبلٌ ولا بعدَ بعدِها وقبليَّةُ الأبعادِ فهي لها حَتْمُ وعَصْرُ المدَى من قبله كان عصرَها وعَهْدُ أبينا بعدَها ولها اليُّسمُ (٩) محاسِنُ تَهدى المادحينَ لـوصفِها فَيَحْسُنُ فيها منهم النَّثرُ والنَّظْمُ ويطرَبُ من لم يَدْرِهَا عند ذِكْرِها كمشتاقِ نُعْهم كلما ذُكِرَتُ نُعْهم وقالوا: شَرِبْتَ الإثْمَ! كَالاَّ وإنها شربتُ التي في تَرْكِها عندي الإثْمُ هنيتًا لأهل الدَّيْرِ كم سكِرُوا بها وما شربُوا منها ولكنهم همُّوا وعندى منها نشوةٌ قبل نشأتِي معنى أبدًا تبقسى وإن بَلِيَ العَظْمُ عليك بها صِرْفًا وإنْ شئتَ مَـزْجَهَا ﴿ فَعَدْلُكَ عَنْ ظَلْمِ الْحَبَيْبِ هُو الظُّلْمُ ١٠٪ فَدُونَكُها في الحانِ واسْتَجْلِهَا بِهِ على نغم الألحانِ فهي بها غُنْمُ (١١)-فها سكنتْ والهمَّ يومَّا بموضع كذلك لم يسكن مع النَّغَم الغَمُّ وفي سكرة منها ولو عُمْرَ ساعةً ترى الدهرَ عبدًا طائعًا ولكَ الحُكْمُ فلا عيشَ في الدنيا لمن عاشَ صاحِيًا ومن لم يَمُتْ سُكْرًا بها ف اتَّهُ الحَزْمُ (١٢) على نفسِهِ فَلْيَبْكِ مَنْ ضاعَ عُمْرُهُ وليس له فيها نصيبٌ ولا سَهْمُ

<sup>(</sup>٩) العصر : الدهر ، المدى : الغاية .

<sup>(</sup>١٠) الظُّلُم ، بالفتح : الريق .

<sup>(</sup>١١) استجلها : اطلب انجلاءها ، والغُّنم : الغنيمة .

<sup>(</sup>۱۲) الحزم: الرأى السديد.

## « الفناء في المحبوب »

كمُلت محاسنُه فلو أَهْدَى السَّنَا وعلى تَفَنُّ ن وَاصِفِي ب بحُسْنِ ب قلب يحدُّ ثُن ي ب أَنَّ كَ مُتْلفِ قلب يحدُّ ثُن ي ب أَنَّ كَ مُتْلفِ على الله مالى سوى روحى وباذلُ نفسه فلئن رضيت بها فقد أَسْعَفْتَنى يا مانعى طيبَ المنام ومانجى عطفًا على رَمَقِ على والوصالُ مُمَاطِلى فالوجدُ باق والوصالُ مُمَاطِلى فالوجدُ باق والوصالُ مُمَاطِلى في والمأل نجومَ الليل هل زارَ الكرى

للبدر عند تمامِد لم يُحْسَف يهُ يَفْنَى الزمانُ وفِيهِ ما لم يُوصَف روحى فداك عَرفت أم لم تَعْرِف لم أقض فيه أسّى ومثل مَنْ يَفِي لم أقض فيه أسّى ومثل مَنْ يَفِي في حبّ من يهواهُ ليسس بمُسْرِف في حبّ من يهواهُ ليسس بمُسْرِف يباخيبَة المسْعَدى إذا لم تُسعِف من جسمى المُضنى وقلبى المذّلف من جسمى المُضنى وقلبى المذّنف (١) والصبرُ فسانِ واللقام عُمسَوقِي سهرى بتشنيع الخيالِ المُرجِف (١) جَفْنى وكيف يزورُ من لمَ يعوف جَفْنى وكيف يزورُ من لمَ يعوف

<sup>(</sup>١) الرمق : بقية في الحياة ، والمدنف : الشديد المرض .

<sup>(</sup>٢) التشنيع : التقريع ، والمرجف : المحتلق الكذب .

<sup>(</sup>٣) الكرى : النوم .

لا غَرُو إِنْ شَحَّت بغُمضِ جُفونِها عيني وسحَّت بالدموع الذُّرفِ (٤)

وبها جرى في موقفِ التوديع مِنْ أَلَمُ النَّوي شاهدتُ هَـوْلَ الموقفِ إن لم يكن وصلٌ لديك فَعِد به أَمَلَى ومَاطِلْ إن وَعَدت ولا تَفِي فالطْلُ منكَ لَدَى إِنْ عَزَّ الوَفَا ﴿ يَعَلُو كُوصِلِ مِن حبيبٍ مُسْعِفِ أهفُ و الأنفاس النسيم تعلق ولِوَجْهِ من نَقَلَتْ شذَاهُ تشوُّ في (٥٠) فلعلِّ نارَ جوانِحي بَهُوبُهَا أَنْ تَنْطَفَى وَأُودُّ أَن لا تنطَفِي عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ ال يا أهلَ وُدِّى أنتم أُ أملي ومَنْ ناداكم يا أهلَ ودِّى قد كُفِي عودُوا لما كُنته عليهِ من السوّفَ كَسرَمًا فيانسي ذلك الخِلُّ السوّف وحياتِكم ، وحياتِكُمْ قسمًا ، وفي عمرِي بغيرِ حياتِكم لم أُحْلِفِ لو أن رُوحِــى فى يـدِى ووهبتُهــا لبشّرى بقـــدُومكـــم لم أُنْصَــفِ لا تحسب وني في الهوى مُتصنعًا كلفي بكم خُلُقٌ بغير تكلُّف (١) أخفيتُ حبّكُم فأخفَانِي أسّى حتى لَعَمْرِي كدتُ عني أختفِي وكتمتُ عنى فلو أَبْدَيتُ . وجدتُه أخفَى من اللُّطْفِ الخَفِي ولقِد أقسولُ لمن تحرَّش بالمورى عَرَّضْتَ نفسَك للبِلا فاستهدِفِ أنتَ القتيالُ بِأَيِّ مَن أحببتُ فَ فاحترُ لنفسكَ في الهوي من تصطفي

<sup>(</sup>٤) شحت : بخلت ، وسحت : انهمرت ، والذُّرُّف : المسكبة .

<sup>(</sup>٥) أهفو : أميل ، والتعلة : التعليل ، والشذا : قوة ذكاء الرائحة الطيبة ، والتشوُّف : حب الاستطلاع .

<sup>(</sup>٦) الكلف: فرط المحبة .

قُـلْ للعذولِ أَطَلْتَ لؤمي طامِعًا ﴿ إِنَّ الملامَ عَــن الهَوَى مُستــوقِفِــي دَعْ عنك تعنيفي وذُقْ طعم المَوَى فإذا عشقْت فَبَعْدَ ذلك عَنَّفِ بَرَحَ الخفاءُ بحبِّ من لَوْ في الدُّجَي سَفَرَ اللَّامَ لقلتُ يا بدرُ اخْتَفِ وإنِ اكْتَفَى غيرى بطيف خيسالِه فأنسا الذي بوصاليه لا أكتفي وَقْفُ عليه عَبَّتِ ولِحْتَقِ مِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَبَّتِ عِيهِ لا السَّقِي وهسواه وهسو أَلِيَّتِسى وكَفَسى بِسه فَسَمَّا أكادُ أُجِلُّهُ كالمُصْحَفِ (٧) لو قَالَ تِيهًا : قِفْ على جمرِ الْغَضَا لَــوقفـــتُ مُمَتْــلاً ولم أَتـــوقَــفِ أو كان من يرْضَى بخدِّى موطِقًا لَـوَضَعْتُ ارضَا ولم أَسْتنكِفِ لا تنكروا شَغَفِي بها يرضَى وإنْ همو بالوصالِ عليَّ لم يتعطَّفِ غلَب الهوى فأطعتُ أمرَ صبَايتي من حيثُ فيه عصَيتُ نَهْيَ مُعَنِّفي مِنْتِي لِهِ ذَلُّ الخَصُوع ومنه لل عزّ النُّوع وقوةُ المستضّعَفِ (٨) ألِفَ الصدودَ ولى فسؤادٌ لم يسزَلُ مُسذُ كنتُ غيرَ ودادِه لم يسألَفِ ياما أُمَيْلَحَ كلَّ ما يرْضَى به ورضًا به ياما أُحيلاهُ يَفِي (٩) لـو أسمعُـوا يعقـوبَ ذكـرَ مَــلاحـةٍ ﴿ فِي وجهـه نســىَ الجمالَ البُّــوسُفِــى أو لسو رآه عسائدًا أيسوب في سِنةِ الكَرَى قِدْما من البلوي شُفي كُـــلّ البـــدُور إذا تجلَّى مُقْبـــلاً تصبُّـو إليــه وكــلُّ قــدّ أهْيــفي

<sup>(</sup>٧) أليتي : قَسَمي ، وأُجِلُّهُ : أُعَظمه .

<sup>(</sup>٨) المنوع: الشديد المنع.

<sup>(</sup>٩) أميلح : تصغير أملح . . اسم تفضيل من الملاحة ، ومثله ما أُحيلاه ، والـرضاب : الـريق، وفي : مشددة الياء خففت للوزن، أي فمي .

«كُملت محاسنُه فلـو أهـدَى السنا للبـــدِر عنـد تَمامِــه لمْ يُـــخُسَفِ» « وعلى تفنُّن واصِفِيـــه بحسنِـه يفنى الـزمـانُ وفيه مـا لم يـوصَـف » « ولقد صرفت لُخبِّهِ كُلِّي على يدِ حسنِه فحمدتُ حسنَ تصرُّفي ١١١) فالعينُ تَهْوى صورةَ الحسن التي رُوحي بها تصبُو إلى معنّى خفي أَسْعِد أُخَى وَغَنِّني بحديثِه وانثُر على سمْعِي خُلاهُ وشنِّفِ (١٢) لأرى بعينِ السمع شاهد حسنِه معنّى فساغْخِفْنِسى بسذاك وشرّفِ يا أختَ سَعْدِ من حبيبي جئتِني برسالةٍ أدّيتُها بتلطُّف فسمعتُ مَا لم تسمعى ونظرتُ ما لم تنظُري وعرفتُ ما لم تعرف إِنْ زَارَ يومًا يا حَشَاى تقطُّعِي كلفًا به أو سارَ يا عين اذرِ في

إن قلتُ عندِي فيكَ كلُّ صبابة قال: الملاحةُ لي وكلُّ الحسن في (١٠٠) مَا للنَّوَى ذَنبٌ ومن أهْـوى معـى إنْ غابَ عن إنسانِ عيني فَهْوَ في (١٣)

<sup>(</sup>۱۰) في : أي في وجهيي .

<sup>(</sup>۱۱) صرفت: بمعنى بذلت.

<sup>(</sup>١٢) أسعد: بمعنى ساعد، وشنف أذنه : جعل فيها الشنف، وهو الحلية لها .

<sup>(</sup>١٣) النوى : البعد ، وفي : أي في قلبي ، وهو نوع من البديع يسمى الاكتفاء .

-

## المراجع

الإمام أبو حامد الغزالى الإمام أبو حامد الغزالى الإمام أبو حامد الغزالى

عبد الكريم القشيري

د. محمد مصطفی حلمی د. شوقی ضیف

د. أبو الوفا التفتازاني

د. عبد الحليم محمود

د. صابر عبد الدايم

نیکلسون محمد عبد الهادی أبو ریدة • إحياء علوم الدين

● المنقذ من الضلال

● تهافت الفلاسفة

• ديوان ابن الفارض (دار صادر)

الرسالة القشيرية

أُلفارض والحب الإلهي

● فصول في الشعر ونقده

● مدخل إلى التصوف الإسلامي

● الفلسفة والحقيقة

• الأدب الصوفي : اتجاهاته وخصائصه

● الصوفية في الإسلام

● عمر بن الفارض\_

[ في كتاب عظهاء الشرق ]



7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين تليفون : 3256098 - 3251043